كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢

# دَارُابُر*َج*ب

فارسكور: ۱۵۵۰\$ / ۲۵۰ المنصورة: ۳۱۲۰٦۸ / ۵۰۰

محمول: ۱۲۳۱۳۹۲۵۲ ـ ۱۰۵۱۹۳۸۳۳





î

\_ كشف الكربــة

بنيك لِنْهُ الْتَمْ الْحَبْ مِ

# مقتئمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ .

#### وبعبد

فهذه رسالة (كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة) للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ، وهي رسالة نافعة في بابها ، قام أخى ( فريد فويله ) حفظه الله بتحقيق أحاديثها والآثار الواردة بها ، فوفق جزاه الله خيراً ، وقد قمت معه بمراجعة عمله فألفيته نافعاً ، فجزاه الله خيراً .

وصل اللهم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه

أبوعبد الله / مصطفى بن العدوى



|  | Ì |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | ; |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

— كشفالكريــة ———— ×

# بنيك لِلْهُ الْجَهِ الْحِيْدِ

# مقتئمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

#### وبعد ،

فهذا كتاب «كشف الكربة في وصف أهل الغربة » للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن ابن رجب بن عبد الرحمن البغدادى الحنبلى ، الشهير بـ ( ابن رجب الحنبلى ) قمت \_ بفضل الله \_ بضبطه و تخريج أحاديثه و آثاره .

واعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاثة أصول واحد منها مطبوع والآخران مخطوطان ، أما الأصل المطبوع فهي طبعة المكتبة القيمة بتحقيق (محمد أحمد عبد العزيز) وعليها تعليقات وتخريجات وبها كثير من التصحيف .

\* أما النسخ الخطية فقد اعتمدت كما سبق على نسختين خطيتين :

\* النسخة الأولى: مصورة من معهد المخطوطات العربية برقم (٤٤١) تصرف، وهي نسخة جيدة مكتوبة بخط واضح، وعدد أوراقها ١٠ ورقات، وكتبت سنة ٩٤٧ كتبها (عمر بن يوسف بن الحلبي القادري)، وأرمز لهذه النسخة بحرف (أ).

\*النسخة الثانية: مصورة من دار الكتب المصرية، وهي نسخة مقابلة على أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، وعدد أوراقها ١٠ ورقات، وأرمز لها بحرف (ب).

# عملي في الكتاب

**أولا** : اعتمدتُ المخطوطة (أ) كأصل لجودتها وقلة أخطائها وقابلت عليها المخطوطة (ب) وكذلك المطبوعة ونبهت إلى الخلاف غالباً خشية إثقال الحواشي .

ثانياً: قمت بتخريج الأحاديث \_ الواردة في الكتاب \_ والحكم على كل حديث عما يستحقه من صحة أو ضعف ، وفقاً للمقرر في علم مصطلح الحديث ، وكذلك تخريج الآثار الموجودة في الكتاب والحكم عليها غالباً .

ثالثا: جمع طريق حديث « بَدأ الإِسْلامُ غَرِيباً وَسَيعُودُ كَمَا بَداً . . » مع الحكم على الزيادات الواردة في تفسير الغرباء ، وصدرت به كتاب ابن رجب .

**رابعا**: شرح بعض الألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب.

خامساً: ضبط الألفاظ المشكلة.

هذا، وإن أصبت ووفقت في هذا العمل فمن الله وحده، وإن أخطأت أو قصرت فمن نفسي والشيطان.

هذا ولا يفوتني أن أشكر الفاضل الشيخ ( مصطفى بن العدوى ) \_ حفظه الله تعالى وأكرمه وزاده من نعيمه \_ على ما بذله من جهد ووقت في مراجعة هذا التخريج ، فانتفعت \_ والحمد لله \_ بلاحظاته القيمة ، فأسأل الله عز وجل أن يجازيه خير الجزاء ، وأن يرزقنا وإياه السداد والرشاد ووافر الخير والعطاء .

وأتقدم بالشكر لأخى ( فتحى بن سرحان ) الذى قام معى بمقابلة النسخ الخطية ، فلم يدخر في ذلك جهداً فجزاه الله خيراً .

ولا يفوتنى أن أذكر أنه بعد الانتهاء من تخريج أحاديث الكتاب وجمع طرق حديث « بَداً الإسْلام » وقفت على كتاب بعنوان (كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام » تأليف الشيخ (عبد الله بن يوسف الجديع) \_حفظه الله \_ صاحب التحقيقات الرائقة ، وقد استفدت منه بعض التخريجات ، وكل فائدة استفدتها من

هذا الكتاب وضعتها بين [ ] وأشرت إليها في الهامش بحرف (ج) إشارة إلى الشيخ (الجديع) حفظه الله .

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى ، وأن يتقبله منى ويدخر لى ثوابه ليوم لقائه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وصلً اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

کتبه أبو حامـد فريد بن محمد فويله ٦ من شـعبان ١٤٢٢



# فصلٌ فِي ذكر طرق حديثِ: « بَدأ الإسْلامُ غريباً » ..

أولاً : طرق حديث : «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيباً وَسَيعُودُ كَما بَداً غَرِيباً ، فَطُوبَى لِلغُربَاءِ».

ورد هذا الحديث \_ وبالله التوفيق \_ عن جماعة من الصحابة ، فورد عن أبى هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وسلمان الفارسي ، وأبي سعيد الخدري ، وعبد الله ابن عباس ، وأنس ، وعبد الله بن مسعود ، ووائلة ، وعن أبي الدرداء ، وأبي أمامة ، ووائلة وأنس معاً ، وعن عبد الرحمن بن سنة ، وعمرو بن عوف بن زيد بن ملحة ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو ، وسهل ابن سعد رضى الله عنهم جميعاً ، وورد مرسلاً عن بلال بن مرداس الفزاري ، وعن بكر بن عمرو المعافري ، وشريح بن عبيد ، والحسن ، ومجاهد بن جبر ، وعن أبي عثمان بن سنة ، والمطلب بن حنطب ، وإبراهيم بن المغيرة .

# (١) حديث أبي هريرة رَضِوْلُكُن :

وله طرق عن أبي هريرة رَضِيْظُنَكُ :

# \* الطريق الأول:

أخرجه: مسلم (١/ ١٣٠) وأبو عوانة (١/ ١٠١) وابن ماجة (٣٩٨٦) وأبو عوانة (١/ ١٠١) وابن ماجة (٣٩٨٦) وأبو يعلى في مسنده ( ٦١٩٠) وابن منده في الإيمان (٤٢٣) والبيهقي في الزهد الكبير (٢٠٢) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (٣٧) وفي تاريخ بغداد (١١ / ٣٠٧) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «بَدأ الإسلامُ غَرِياً وسَيعُودُ كَمَا بَداً غَرِياً ، فَطُوبِي للغُرباء».

\* وخالف أبو صخر ـ وهو حميد بن زياد ـ يزيد بن كيسان ، فرواه عن أبى حازم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه مرفوعاً بنحوه ، أخرجه أحمد فى المسند (١/ ١٨٤) وأبو يعلى (٧٥٦) والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص

(٩٢) والبزار (٣٢٨٦ كشف الأستار) وأبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى الفتن (٩٢) وابن منده فى الإيمان (٤٢٤) ولفظه عند أحمد فى المسند: (إِنَّ الإِيمَانَ بَدَأَ عَرِيبًا.).

\* ويزيد بن كيسان مُقدَّم على أبي صخر وذلك لثقته وضبطه . وانظر لهذا التهذيب .

\* وخالفه بكر بن سليم الصواف \_ أى خالف يزيد بن كيسان ، فرواه عن أبى حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (٥٨٦٧) وفى المعجم الأوسط (٧٠٧٧) وفى الصغير (١/ ٤٠١) والقضاعى فى مسند الشهاب (١٠٥٥) والدولابى فى الكنى (١/ ١٩٣) وابن عدى فى الكامل (١/ ٢٩)، وزاد فيه : «قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ ، قال : الذين يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ » .

وبكر بن سليم . قال ابن عدى يُحدث عن أبى حازم وغيره مالا يوافقه أحد عليه ، وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع عليه وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه ، وقال الحافظ : مقبول (أهر) أى عند المتابعة .

\* قلت \_ فريد \_ : وقد اضطرب بكر بن سليم فيه فرواه عن أبي حازم عن سهل ابن سعد مرفوعاً كما سبق .

ومرة عن أبي حازم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدى ( ٢ / ٢) ومرة مثل رواية يزيد بن كيسان أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة (١٧٤) ومرة عن أبي حازم عن أبي هريرة أخرجه ابن بطة (٣٢) .

\* وفى العلل للدارقطنى ( ٨ / ٢٢٧) سئل عن حديث الأعرج عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْهُ : «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيباً وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً » قيل : يا رسول الله . . الحديث .

فقال: يرويه بكر بن سليم الصواف عن أبى حازم عن الأعرج عن أبى هريرة، كذلك قال محمد بن موسى الجحشى عن بكر، ورواه غيره عن بكر بن سليم عن أبى حازم عن سهل بن سعد، ولا يصح واحد منهما.

# \* الطريق الثاني عن أبي هريرة :

أخرجه أحمد (٢ / ٣٨٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٨ / ١٣٤) والطحاوي في المشكل (٦٩) والطبراني في الأوسط (٢٧٩٨) وابن منده في الإيمان (٢٢١) والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٥١) وتمام الرازي في الفوائد (١٣٣٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «بَدَأ الإِسْلامُ عَرِيباً ، فَطُوبي لِلغُرباءِ».

وهذا إسناد حسن ، فيه العلاء بن عبد الرحمن ، صدوق ربما وهم كما في التقريب .

# \* الطريق الثالث عن أبي هريرة :

في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٥٧)

قال: سألت أبى عن حديث رواه ابن أبى أويس قال: حدثنى أبى عن عمر بن شيبة بن أبى كثير مولى أشجع وثور بن يزيد وخاله موسى بن ميسرة الديليين وغيرهم عن نعيم المجمر وعن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة. رفعوا الحديث قال النبى عَلَيَّ : « يَعُودُ كَمَا بَدَأَ – أَى أنه بدأ غريباً وسيعود غريباً – فَطُوبَى للغُربَاء » فقيل : يا رسول الله ، ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يُصلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ » قال أبى : عمر بن شيبة مجهول ، وهذا حديث موضوع ، أه. .

[قال الشيخ عبد الله بن يوسف في كشف اللثام «قلت: يعني بهذا الإسناد وليس علته عمر بن شيبة، فإنه متابع ومتابعاه ثقتان، والإمام أبو حاتم لم يُرد إعلاله به وليس في سياق قوله إلا بيان حاله وإنما علته إسماعيل أو أبوه فإنهما جميعاً ضعيفان، أما إسماعيل فإنه مخلط ليس بشيء إلا إن روى عنه البخاري فإنه بصير به

وقد انتقى له ، وأما أبوه - واسمه عبد الله ، أبو أويس المدنى - فإنه ضعيف لسوء حفظه ، والله أعلم ، أهم ] (١١) .

# \* الطريق الرابع:

أخرجه أسلم بن سهل في تاريخ واسط ص (١٣٢) قال : ثنا تميم بن المنتصر قال: ثنا على بن عاصم عن محمد بن سعد عن درهم أبي إسحاق الفصيل عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله علي يقول : « إِنَّ الإِسْلامَ بَداً غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ، المَتَمَسِكُ يومئذ بُسنِتَى كَالقَابِضِ عَلَى الجُمْرِ » .

[قال الشيخ الجديع - حفظه الله - "قلت: وهذا إسناد ضعيف ، على بن عاصم هو الواسطي ضعيف مشهور ، وابن سعد ودرهم لا أدري من هما ] (٢) .

# (٢) حديث عبد الله بن عمر

وله طرق عن عبد الله بن عمر:

#### \* الطريق الأول:

أخرجه: مسلم (١/ ١٣١) وابن منده في الإيمان (٤٢١) والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٢٠) وفي الزهد الكبير (٢٠١) من طريق شبابة بن سوارثنا عاصم بن محمد العمرى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهُ قال : «إِنَّ الإِسْلامَ بَدأ غَريباً ، وَسَيَعُودُ عَرِيباً كَمَا بَداً ، وَهُو يَارِزُ بَينَ الْمُسجِدَينِ كَمَا تأرزُ الحِيّةُ في جُحْرِهَا ».

أخرجه : لوين في جزء من حديثه (١٨) ومحمد بن وضاح في كتاب البدع والنهى عنها ( ص ٧٢) والبيهقي في الزهد (٢٠٠) وتمام الرازي في الفوائد (١٠٨٨) من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن أمه قالت: سمعت سالم بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) ج . (۲) ج .

يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعاً بنحوه ، وإسناده ضعيف جداً فيه يحيى بن المتوكل ضعفه ابن المديني والنسائي ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أحمد : واه .

وزاد ابن وضاحٍ في روايته : « فَطُوبَي لِلغُرْبَاءِ حِينَ يَفْسَدُ النَّاسُ ، ثُمَ طُوبَي للغُرْبَاءِ حينَ يَفْسَدُ النَّاسُ ، ثُم طُوبِي للغُربَاءِ حِينَ يَفْسَدُ النَّاسُ » .

### \* الطريق الثالث:

أخرجه: البزار ( ٣٢٨٨ كشف الأستار) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه في الفوائد ( ١٠٨٩) وفي إسناده بشر بن عبيد كذَّبه الأزدى، وقال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة.

#### \* الطريق الرابع:

أخرجه: أبو يعلى كما في المطالب العالية (٣٤٣٥ المسندة) وزاد:

« قيل له: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: « الذَّينَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ صَلحُوا» وإسناده ضعيف جداً فيه الكوثر بن حكيم متروك .

# (٣) حديث سلمان الفارسي رضِ اللَّهِ :

أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (٦١٤٧) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١ / ٣٩٢) ولفظه:

«إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً» .

وإسناده ضعيف جداً فيه عبيس بن ميمون ، قال أبو حاتم : منكر الحديث وضعفه أبو زرعة والدارقطني وأبو داود ، وقال ابن معين : ليس بشيء .

# (٤) حديث أبي سعيد الخدري رَضِّفُتُهُ:

أخرجه: الطبراني في الأوسط ( ٧٢٨٣) ولفظه: «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأ ، فَطُوبَي للغُربَاءِ » . وإسناده ضعيف فيه الشاذكوني متهم وعطية العوفي ضعيف .

# (٥) حديث ابن عباس رضِ اللَّهَيَّة :

أخرجه : الطبراني في الكبير ( ١١٠٧٤) والأوسط ( ٥٨٠٦) ولفظه مثل لفظ حديث أبي سعيد ، وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم فيه ضعف .

# (٦) حديث أنس رَضِّ اللَّفِيَّةِ:

وله طرق عن أنس رَضِيْلُفُّكُهُ:

#### \* الطريق الأول:

أخرجه: ابن ماجه ( ٣٩٨٧) والطحاوى في المشكل ( ٦٦٩٠) وابن بطة في الإبانة (٥) والطبراني في الأوسط ( ١٩٤٦) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سنان ابن سعد عن أنس عن رسول الله على قال: «إنَّ الإسلامَ بَدأَ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبَي للغُربَاء » .

وإسناده حسن .

#### \* الطريق الثاني:

أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٨١) وأبونعيم في تاريخ أصبهان (١ / ٢٥٦) وفي اسناده من لم اهتد لترجمته .

#### \* الطريق الثالث:

[ أخرجه : ابن عدى في الكامل ( ٥ / ١٧٧) قال : حدثنا على بن إسحاق حدثنا عثمان بن عبد الله ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن قيس عن أنس مرفوعاً »(١) .

وإسناده واه ، فيه عثمان بن عبد الله بن عمرو ، متهم بوضع الحديث ، انظر ترجمته في الميزان وكتاب المجروحين .

<sup>(</sup>۱) ج .

#### \* الطريق الرابع:

[ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ١٢ / ٢٥٧) .

قال الشيخ الجديع حفظه الله: ( . . إسناده واه جداً فيه عثمان بن دينار ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: « تَروى عنه حكامة ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل» ، وقال: « أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص ليس لها أصول »  $3^{(1)}$ .

# (٧) حديث عبد الله بن مسعود رَضِوْلَكُنَّكُ :

أخرجه: الترمذى (٣٩٨٨) وبلدون تفسير الغرباء وأخرجه أحمد (١/ ٣٩٨) وابن ماجه (٣٩٨٨) والدارمى (٢٧٥٥) والهيثم بن كليب في مسنده (٢٧٩) وابن أبي شيبة (٨/ ١٩٤٤) وأبويعلى (٢٧٥٥) والدورقى في مسند سعد بن أبي وقاص أبي شيبة (٨/ ١٩٤٤) وأبويعلى (٢٨٦) والطبراني في الكبير (١٠٠٨١) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص٧٧) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢٨٨) وابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٥٩) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٣٩) وابن عدى في الكامل (٣/ ٢٨٢) والسهمي في تاريخه (ص٢١٧) ولفظه: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدأَ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبي للغُرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : « إِنَّ الإِسْلامَ بَدأَ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً ، فَطُوبي الغُرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : « النُّزاعُ مِنَ القَبَائِل » ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي ولم يصرح بالتحديث في أي طريق من طرق الحديث فالإسناد فيه ضعف .

\* وفي المنتخب من العلل للخلال (ص٥٧) سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث ، فقال : هذا حديث منكر . أه. .

إلا أن الحديث صحيح دون زيادة تفسير الغرباء: «النُّزاعُ مِنَ القَبَائِلِ».

# (٨) حديث واثلة رَضِوْاللَّفِيَّةُ:

أخرجه: تمام بن محمد الرازى في الفوائد (١٠٠٠) وزاد فيه « قيل: يا رسول الله ، ومن الغرباء ؟ قال «الذين يُصلحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».

<sup>(</sup>۱) ج .

وإسناده تالف فيه المؤمل بن سعيد الرحبي ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً .

والراوی عنه سلیمان بن سلمة الخبائزی ، قال أبو حاتم : متروك لا يشتغل به ، وقال ابن الجنيد : كان يكذب ، وقال النسائي : ليس بشيء ، وقال ابن عدى : له غير حديث منكر .

# (٩) حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس \_ رضي الله عنهم \_ :

أخرجه البيهقى فى الزهد (١٩٩) والطبرانى فى الكبير (٧٦٥) والخطيب فى تاريخ بغداد (٢١ / ٤٨١) وابن حبان فى المجروحين (٢ / ٢٢٥) وابن عدى فى الكامل (٦ / ٢٩) من طرق كثير بن مروان الفسطينى عن عبد الله بن يزيد بن آدم الكامل (٦ / ٦٩) من طرق كثير بن مروان الفسطينى عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى قال : حدثنى أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك به مرفوعاً . وفيه : «قالوا : يا رسول الله ، ومن الغرباء ؟ قال : «الذين يُصلحُون إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ، وَلاَ يُمَارُونَ فِي دِينِ اللهِ ، وَلاَ يُكفَرونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ التَّوحِيدِ بَذَنْب» .

وإسناده ضعيف جداً ، فيه عبد الله بن يزيد بن آدم ، قال أحمد : أحاديثه موضوعة ، وقال الجوزجاني : أحاديثه منكرة ، والراوى عنه كثير بن مروان ضعَّفه الدارقطني ويحيى ، وقال مرة : كذاب ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به ، وقال الذهبي : ضعفوه .

# (١٠) حديث عبد الرحمن بن سنة رَضِوْعَنَكَ :

أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ٧٣) وابن وضاح في كتاب البدع والنهى عنها (ص٧٢) وأبونعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٤٣) وابن عدى في الكامل (٤/ ٣٠٧) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن يوسف بن سليم عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة عن النبي على فذكره ، وزاد فيه « فقيل : ومَن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : « الذين يُصلحُونَ عَنْدُ فَسَاد النَّاس » .

وهذا إسناد ضعيف جداً فيه عدة علل:

\* وميمونة أوردها الحافظ في تعجيل المنفعة ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً .

 « والراوي عنها يوسف بن سليم أورده البخاري في التاريخ الكبير (٨ / ٣٨١)

 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

\* وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك .

\_\_ في وصف حال أهل الغربة \_

\* وإسماعيل بن عياش مخلط في غير أهل بلدته وهذه منها فإسحاق مدني .
 فالإسناد ساقط بالمرة .

وفي العلل لابن أبي حاتم ( ٥ / ٢٣٨) عبد الرحمن بن سنة روي عن النبي عليه المحديثاً ليس إسناده بالقائم لأن راويه إسحاق بن أبي فروة .

# (١١) عمروبن عوف بن زيد بن ملحة رَضِواللهُ :

أخرجه الترمذي (٢٦٣٠) والطبراني في الكبير (١٧ / ١٦ ح ١١) وأبو نعيم في الحلية (٢ / ١٠) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٣٨) وابن عدي في الكامل (٢ / ٥٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ابن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه زيادة: « فَطُوبَى لِلغُربَاءِ ، لِلغُربَاءِ اللّذينَ يُصلّحُونَ مَا أَفْسَدَ النّاسُ مَنْ بَعْدى مَنْ سُنتَى ».

فهذا إسناد تالف ، فيه كثير بن عبد الله ، قال أحمد : منكر الحديث ليس بشىء قال ابن معين : ضعيف ، وقال أبو داود : أحد الكذابين ، وقال الشافعي : كذاب، وقال النسائي والدارقطني : متروك .

فالإسناد ساقط.

ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن كثير بن عبد الله . . . به وزاد فيه : « الذينَ يُحْيُونَ سُنَّتَى وَيَعَلَّمُونَهَا عَبَادَ الله » .

وإسحاق بن إبراهيم ضعيف ، وأخرج هذا الطريق القضاعي (١٠٥٢ ـ ١٠٥٣) والبزار ( ٣٢٨٧) كشف الأستار ) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٣٨) والقاضى عياض في الإلماع ص( ١٨ ) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٩٠٢) .

# (١٢) حديث سعد بن أبي وقاص رَضْ ِ اللَّهِ يَهُ:

سبق تخريجه أثناء تخريج حديث أبي هريرة .

#### (١٣) حديث جابربن عبد الله رضِ الله عَنْ اللَّهُ :

أخرجه: الطحاوي في المشكل (٦٨٩) والبيهقي في الزهد (١٩٨) والطبراني في الأوسط (٤٩٥ - ٢٩٨ - ٨٩٧ ) واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (١٧٧) من طريق خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر مرفوعاً وفيه زيادة: «قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يُصلحُونَ حينَ يَفسدُ النَّاسُ ».

وإسناده ضعيف ، لحال أبي عياش ، قال الحافظ : مقبول ( أهـ ) أي عند المتابعة .

# (١٤) حديث عبد الله بن عمرو رَضْ النَّيْنَ :

وله طرق :

#### \* الطريق الأول:

أخرجه: أحمد في المسند (٢/ ١٧٧ - ١٢٢) وابن المبارك في مسنده (٢٣) وفي الزهد الكبير (٢٠٣) وفي الزهد الكبير (٢٠٣) والميهقي في الزهد الكبير (٢٠٣) والطبراني في الأوسط (٨٩٨٦) من طريق ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله عن سفيان بن عوف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وفيه: «قلنا : وما الغرباء؟ قال: «قومٌ صَالحُونَ قَليِلٌ فِي نَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعصِيهِمْ أَكَثرُ مِنْ يُعصِيهِمْ أَكَثرُ مِنْ

\* سفيان بن عوف ذكره ابن حبان في الثقات ( ٤ / ٣٢٠) وعنه الحافظ في تعجيل المنفعة .

\* والراوي عنه جندب بن عبد الله ، قال العجلي في تاريخ الشقات (ص٠٠٠): كوفي تابعي ثقة ، عنه الحافظ في التعجيل .

والحارث بن يزيد ثقة .

\* وابن لهيعة الراوي عنه ابن المبارك ، من أهل العلم من قَبلَ رواية ابن المبارك عنه ، ومنهم رد روايته مطلقاً .

#### \* الطريق الثاني:

أخرجه: أحمد في الزهد ص (٩٨) وابن المبارك (١٥ ١٥) والدورقي في مسند سعد (٩٤) موقوفاً على عبد الله بن عمرو ولفظه: «أحَبُّ شَيُّ إِلَى اللَّه الغُرباءُ» قيل: ومَن الغرباء ؟ قال: « الفَرَّارُونَ بدينهِمْ يَبْعُنُهُمُ اللَّهُ يَومَ القَيَامَةِ مَعْ عِيسَى بَن مَرْيَمَ عَلَيْكُلاً» وإسناده ضعيف، فيه عثمان بن عَبد الله بن أوس، قال الحافظ: مقبول (أهر) ولم يُتابع.

## \* الطريق الثالث:

أخرجه : أبو عمرو الداني في الفتن (٢٩١) بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو قال : « طُوبَى للغُرَبَاء الذينَ يُصْلُحُونَ عَنْدَ فَسَادِ النّاسِ » .

#### \* الطريق الرابع:

أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص ١٨٧) والبيهقي في الزهد ( ٢٠٤) وأبو نعيم في الحلية (١ / ٢٥) من طريق سفيان بن وكيع ثنا عبد الله بن رجاء عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً .

وإسناده ضعيف فيه:

\* سفيان بن وكيع ضعيف

\* وفي السند أيضاً ابن جريج لم يصرح بالتحديث في جميع الطرق ، قال الدارقطني : شر التدليس : تدليس ابن جريج ، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح .

# (١٥) حديث سهل بن سعد رضِ اللَّهَ يَكُ :

سبق تخريجه أثناء تخريج حديث أبي هريرة رَضِوْلُكُ .

# (١٦) حديث بلال بن مرداس الفزاري \_رحمه الله \_ .

أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٠٩) من طريق إستحاق عن جرير عن ليث عن بلال الفزاري عن النبي على : « الإسلام بَدَأَ غَرِيباً » قال البخاري : مرسل .

وأورد ابن أبي حاتم الحديث في ترجمة بلال الفزاري من الجرح والتعديل ، وقال : مجهول (أه) .

# (١٧) حديث بكربن عمرو المعافري ـ رحمه الله \_ .

وهذا إسناد ضعيف ، بكر بن عمرو المعافري المصري من الطبقة السادسة وهذه الطبقة لم يثبت لأحد منها سماع أحد من الصحابة .

والراوي عنه عقبة بن نافع أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفي الإسناد أيضاً نعيم بن حماد وهو متكلم فيه .

# (١٨) حديث الحسن البصري - رحمه الله \_ .

أخرجه: ابن وضاح ( ص ٧٣) قال: نا محمد بن يحيي نا أسد بن موسي ، قال: نا المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيعُودُ غَرِيبًا . » .

وهذا مرسل ضعيف الإسناد ، الحسن هو ابن أبي الحسن بن يسار البصري من زهاد التابعين وثقاتهم والراوي عنه المبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح .

\* وأخرجه: أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢٨٩) من طريق آخر عن الحسن مرفوعاً والحسن عن النبي ﷺ مرسل كما سبق .

#### (١٩) حديث شريح بن عبيد ـ رحمه الله ـ .

أخرجه: الطبري في التفسير (٢٥/ ١٢٥) فقال حدثنا يحيي بن طلحة قال: ثنا عيسي بن يونس عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله على : «إنَّ الإسلام بَداً غَرِيباً ، وسَيعُودُ غَرِيباً . » وهذا إسناد مرسل ، فشريح بن عبيد تابعي ثقة ، وفي الإسناد أيضاً شيخ الطبري يحيي بن طلحة اليربوعي ، قال الحافظ: لين الحديث .

# (٢٠) حديث مجاهد بن جبر رضيافيك :

أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ١٣٤) ونعيم بن حماد في كتاب الفتن (ص٥٠٨) من طريق ليث عن مجاهد قال: قال رسول الله على : «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيباً ، وَسَيْعُودُ كَمَا بَدَأ ، فَطُوبَي للغُربَاء » .

وليث متكلم فيه ، ومجاهد تابعي ثقة .

والذي يظهر والله تبارك وتعالي أعلم: أن هذا الطريق ـ طريق مجاهد ـ يرجع إلى حديث ابن عمر المتقدم ذكره .

فقد اضطرب فيه ليث:

فرواه مرة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .

« ومرة عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً .

\* ومرة عن مجاهد مرسلاً ، كما في هذا الطريق ، والله تعالي أعلم بالصواب.

#### (۲۱) حديث أبي عثمان بن سنة:

[ وأخرجه : أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢ / ٤٣) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٩٠٠) من طريق يونس عن ابن شهاب حدثني ابن سنة أن رسول الله على قال : «إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلغْرَبَاءِ » ] (١) .

<sup>(1)</sup>ج .

ويونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة في روايته عن الزهري مقال ، وابن شهاب هو الإمام الزهري المعروف .

وابن سنة تابعي ، قال الحافظ : مقبول من الثانية ، ووهم من زعم أن له صحبة فإن حديثه مرسل .

#### (٢٢) حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب :

[ أخرجه الإمام أحمد \_ كما في مدارج السالكين (٣/ ٢٠٣) \_ ثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو \_ مولى المطلب بن حنطب عن المنبي على قسل قسل قسل الغرباء » . قالوا : يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يَزيدُونَ إِذَا نَقَصَ النّاسُ » .

وهذا مرسل جيد الإسناد ، المطلب بن عبد الله بن حنطب تابعي ثقة ] (١) .

#### (۲۳) حديث إبراهيم بن المغيرة ،

أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ١٣٤) عن أبي خالد الأحمر عن يحيي بن سعيد عن إبراهيم بن المغيرة أو ابن أبي المغيرة قال: قال رسول الله عَنْهُ : «طُوبَى للغُربَاء» ، قيل : ومَن الغرباء؟ قال : «قُومٌ يُصلحُونَ حينَ يَفسَدُ النَّاسُ » .

إسناده ضعيف ، فيه إبراهيم بن المغيرة ، قال أبو حاتم : مجهول ، الجرح والتعديل (٢/ ١٣٦) .



(۱) ج .

# الحاصل من تخريج الحديث والكلام علي طرقه

أولا : أن الثابت من الحديث قوله على : « بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً فَطُوبَى للغُرَبَاء » .

\* ورواية «إنَّ الإسْلامَ بَدَأ غَرِيباً ، وَسَيعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ كَمَا تأرزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها » .

#### \* ثانياً :

جميع الزيادات الواردة في تفسير ( الغرباء ) ضعيفة لا يصح منها شيء وبيان ذلك :

(١) (قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذَّينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»، وهي زيادة ضعيفة، انظر الكلام علي تخريج الأحاديث رقم (١-٨-١٠- ١٣).

(٢) (قيل: ومن الغرباء؟ قال: « النّزعُ منَ القبَائلِ» ، وهي زيادة فيها ضعف سبق الكلام عليها انظر الحديث رقم (٧) .

(٣) زيادة : ( الذَّيْنَ إِذًا فَسَدَ النَّاسُ صلحُوا ) ضعيف، انظر الحديث رقم (٢) .

(٤) (قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: «الذينَ يُصلحُونَ إِذَا فَسَدَ النّاسُ، ولا يُمارُونَ في دينِ الله، ولا يكفّرونَ أحداً منْ أهلِ التوحيد بذنب ٍ » زيادة ضعيفة جداً سبق الكلام عليها، انظر الحديث (٩).

(٥) (قيل: ومن الغرباء؟ قال: « الفَرَّارُونَ بِدينِهِم ، يَبَعِثْهُمُ اللهُ يومَ القَيَامِة مَع عَيْسَكُمْ » .

زيادة ضعيفة سبق الكلام عليها، انظر الحديث (١٤).

(٦) (طُوبَى للغُرباء الذينَ يُمسكُونَ بكتاب الله حينَ يُتْركُ ، ويَعملُونَ بالسنة حينَ تطفؤ ) ضعيفة سبق الكلام عليها ، انظر الحديث رقم (١٧) .

(٧) « فَطوبَى للغُرباء الذين يصلحُونَ مَا أَفَسَدَ النّاسُ منْ بَعدى منْ سنتي» ضعيفة جداً سبق الكلام عليها ، انظر الحديث رقم (١١) .

(٨) « الذينَ يَحيُونَ سنتي ويعلمُونَهَا عبادَ اللهِ» ضعيفة سبق الكلام عليها (١١) .

(٩) (قلنا: وما الغرباء؟ قال: «قومٌ صَالحُونَ قليلٌ فِي ناسِ سوءٍ كثيرٍ من يعصيهِمْ أكثرُ مَنْ يطِيعُهُمْ » ضعيفه سبق الكلام عليها، انظر الحديث رقم ١٤.

(١٠) (قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الذينَ يزيدُونَ إِذَا نَقَصَ الناسُ» ضعيفة سبق الكلام عليها، انظر الحديث (٢٣).



خرور وعاومو توفاق هذا الطديت فيل وسل العرباة الاسرارون الدينهم معنبم الدتعال مع عيسي فرع علىدالسلام فري صالع عليدوسلم ند "اسلام عرساء بريد بعال لداس كانوا قبل مبعدة على طالم عامة كا والماسطيدة والمحديث عباص برحاد الايحرصه سلال الا ط إن مالارص بعنهم عرصم وعيهم الابتارام الهالكاب مل وعث المبصل المه عليه ويراود على السلام فيستعب له في والاسراه الوحد والواحدة كالليلة وكالالسجيب لده الدار عنويد وبيسه بود برعاية الاذي ويمنالينه وهوصائرعاج لك والعصر وجل وكالليان ادداكمستضععه يلتردون كلمشرد ويهريون ددينهم الالبلاداليانة صاماحروا اللفيشدمون عهادوا الالدية وكالمهم أنعدب الاسدو سده يقتل فكاللالطون والاسلام وسدعونا عظرالاسلامد الهرواللدسدوعة وصاراها وطاهر تركالطصور ودخلالناس عدنك الزراسا ولجاوإكم لاسلهم الدين والترعلم مالنعة وتووالنبي مان عله و إلام ع دلك واها الاسلام عي اله ملاسقامة دبهروهمرمعاصدون مناصروك وكالواعل دكدمي رساديكا وعمر مع المعتبه المراج الشيطان مكالده على المسابس والتي ماس وربشه والسنفيهم فتنف النهات والتهوات والمرتزل هاتان المنتسان تترايدتها رمسياحتي استحكت مكدة الشيطان واطاعه التراطان فنهمي وحل فبطاعته وبالتنهات ومهرس وحاج فلنة المتهوات والهم

عراله الرحها أأريب لمدس رسالعالمين حداكة إماركا فيعكاعب وارض وكا سعى اكروحهدوع يجلاله رصاله علىمددا عدواله وتعمد وسلمسلماحي مسلم في صحيحه من حديث إلى مروش اللي صل العاشارة وسلم قال يد الاسلام عرب اوسبع و كالداؤدج السام احدوان ملحدم محدب النفسعود بريادة في احروره وال مارسورايس وسالعربا والالتراع مل الفيايل وحرجه الوركم الحرب وعده ومل وسرهم وارسوا الله قال ادين تصلي الأدا وسداد وحرجه عيره وعده واالدايع ون بدنهم مرالعين وحرجه الترمذي متحديث كيترس عبداله المرين على بمع عردوس البيصياس عليه وسلوال آدين بداع يباويرج مريدا بعوب العريا الدين بصطول صافسه الناس مستني وحريده الطيراف مرحدي حارع والدي صلى الديمليد وفي وينه فيل وم هوراري الله فالللات نصلون حمل فسدالناس وحرجه الصامر حديث سريكس معديعوه وحرجدالامام احدام حديث سعديران وواضع البي صلياه عليه وسلو وجديثه وطوبي ومبدالدراادا اسدالناس وحرج الامام اجد والطبراني محديث عداسبن عمد عرالبي صلى الدعيمه وسلم فالطور والغريا قلذاومالديا فال فوع صلان فليل فيناس وكندس يعصبهم الترميط يعهم وروتي ععدالهاب

الورقة الأولي من نسخة دار الكتب المصرية

ادكرواسح يتولواعموت وداللحس قصمهم اداخرام خامل حسيهومرض وسادالفوممرض وعول فد واعو ودحانط الفوه مر عطم عمال والعصولون عن بالمروج عدالله ي بوريالاً الم و حد مدالود الم عنل عرص وليس موام دوي عن ، ومحديثي كم قالوالهموص معلت لأرازي دار الرص، وماطدت الأنبي الكالدعليدى إاوص رولافقال سعي المعصد الالممعد حيث كان و وحديث أحر عدد سي المعلم وسلم المراسة وطاله بوفرلاطل لاظراء فكرمهم رحل صد يوحدعل السمعدولين عيدصل سوعلدو كرانه سيلع الاحسالقال ان ميداسكانك راه فالدارك راد والديراك ولا يعاده المرك ع عدا المعنى البات وسند لكند اسابعو لحالى علوق وللا العلم مراحات يص استفاريطا المرات كال رفيدام كروج والمركة واحرري المريدات ٢ أالصون عداي وكرص طراء بوسو والأفلت فدومناف ه ولا بدرت من في تعدل لعطف العمل اللك قد سعاي ووالحطارة من ذكرعم كحطرة مطالقال لاعرف العداك و ا دُامانسل التاعدون على هوي بذرولان وكلام فلاك،

وسنص مديدة للذاس فيهو بليهم بعد الدوقل ومحل بالمثقران التي والاسرااومان ووصهم وكما فسل ، حسب معى عرال ارف عداد داخس وعود والوح ووطن ودر المنظر وودا المنظر والمنظر والمن والمجعلال والمواديداني والمرجسين ارادحاوي ٠ باخسى تخابس واس ، وحبية على والوكد أبسي . وانتظال بوك على الفلا للنان بهويوز إلى الوك على عالفة المنان بهوا ر الموجودة والمحصورالال من وحق المالي ما الموجود والمالي من الموجود والمالي من المراجود والمراجود والمراجود والمراجود والمرابود والمراجود والمراج من سرحش من وحدته وذاك لتلة السدة بريدكان وي العاد كتير العداد والانفراد وعاتبد لحوه فقالله الكت من أراس والمدك ساله وقبل الداهر الخلومع سقيش فالورهر يضم الدرسد رهران ع وهدالدي هود الحلق طراق هواكا والمد العالكي اواكا و موقعة في ولوك إربا والأحوالعراد الي سواكاه وعوت عروال على وفاق الآن سبت راحة والي وي السدم الا حاجني ولعربهم من لناس رعاسب بعصهم اليليون لعدحال مراحوال إس كما كالأولس يغال لك عند وكالكا بوسم المولا وللر اللهر بالذكر لابغمر السافة فالرحل السابد المحدود صاحبها فالراوح لامات الحواكم والخون ووللدسة عمالين سخاله علية وكم

الورقة الأخيرة من نسخة معهد المخطوطات العربية

وحري الما إحد الطور أراي والوت عرب المريخ المستفر المورد الما الورد والوت عرب المورد المورد والمورد المورد المورد

المسهر العداد بهذا والمحدد والدي المارات المدافعة الله المسهر العداد بهذا المسلم المساولة المحدد المسلم ال

الورقة الأولي من نسخة معهد المخطوطات العربية

ك*ان فيباسكُ ب*رَج حواظري والخدرع وحدار ولسان مما العرشطينة بعدارته معاليسوك الأولى فارمنانك

4)

والبدائية المنطقة المن

الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية



*\_\_ کشفانکریـ*ــة \_\_\_\_\_\_

# بنيب لِلْهُ ٱلْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ

الحمد لله رب العالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله ، وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم [ تسلماً ] (١) .

خرج مسلم ( ١ / ١٣٠ ) في صحيحه من حديث أبي هريرة <sup>(٢)</sup> رَضِّافَّتُ عن النبي على الله عَريباً ، وَسَيَعُود كَمَا بَدَأَ غَريباً [ فَطُوبَى للْغُربَاء ] » <sup>(٣)</sup>.

[ و في حَديث ابن عمر (٤) عن النبي على قال : « إِنَّ الإِسْلاَمُ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُود كَمَا بَدَأَ غَرِيباً » ] (٥) .

وخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٨) وابن ماجه ( ٣٩٨٨) من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره (٦) وهي «قيل: يا رسول الله، ومَن الغرباءُ؟ قال: النُّراع من القبائل  $(^{(V)})$ وخرجه أبوبكر الآجري وعنده «قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الذينَ يُصلحُونَ إِذَا فَسَدَ الناسُ  $(^{(N)})$ وخرجه غيره وعنده قال: «الذينَ يفرُونَ بدينهمْ «الذينَ يُصلحُونَ إِذَا فَسَدَ الناسُ  $(^{(N)})$ وخرجه غيره وعنده قال: «الذينَ يفرُونَ بدينهمْ

 <sup>(</sup>١) ما بين [ ] ليس في ب .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة صحيح وقد سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) ليس في أ .

<sup>(</sup>٤) صحيح وسبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) ما بين [ ] ليس في أ .

<sup>(</sup>٦) زيادة ضعيفة وقد سبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٧) قوله: «النزاع من القبائل» قال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٤١): وفيه: «طوبي للغرباء»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «النزاع من القبائل» هم جمع ( نازع ونزيع) وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أى: بعُد وغاب، وقيل: لأنه ينزع إلي وطنه: أى ينجذب ويميل، والمراد الأول: أى طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى، وانظر اللسان أيضاً (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٨) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

الفتن »(١) وخرجه الترمذى ( ٢٦٣٠) من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي على الله المرابي الله الله عن أبيه عن بعده عن النبي على الله عن عن النبي على الله عن الله عن

وخرجه الإمام أحمد (١/ ١٨٤) من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي على وقاص عن النبي وقاص عن النبي وقي حديثه: «فطوبَى يومئذ للغُربَاء إذا فَسَدَ الناسُ » (٥) وخرج الإمام أحمد (٢/ ١٧٧) والطبراني ( ١٩٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «فَطُوبَى للْغُربَاء »، قلنا: ومن الغرباء ؟ قال: «قَومٌ صَالِحُونَ قليلٌ فِي ناسٍ سُوءٍ كثيرٍ، من يعصيهم أكثرُ ممن يعطيعُهم »(٦).

وروي عسن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وموقوفاً في الحديث: «قيل: ومسن الغرباء؟ قال: « الفَرَّارُونَ بدينِهِمْ يبعثُهُمُ اللهُ ـ تَعالَى ـ مَع عَيسَى بن مَريَم ـ عَيْبَهِم »(٧).

قوله: «بَدَأُ الإِسْلاَمُ غَرِيباً»: يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة كما قال النبي على ضلالة عامة كما قال النبي على في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم (٤/ ٢١٩٧) « إِنَّ اللّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلَ الأَرْضِ فَمَقَتَهُم عَرَبَهُم وَعَجَمَهُم إِلاَّ بِقَايا مِنْ أَهْلَ الكِتَابِ »(٨) فلما بعث النبي على ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة.

<sup>(</sup>١) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٢) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٣) في ب (يفسد).

<sup>(</sup>٤) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٥) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٦) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٧) زيادة ضعيفة وسبق الكلام عليها .

<sup>(</sup>٨) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٤/ ٢١٩٧) وأحمد (٤/ ١٦٢\_١٦٣\_٢٦٦) وغيرهما .

وكان المستجيب له خائفاً من عشيرته وقبيلته يؤذي غاية الأذي وينال منه ، وهو صابر علي ذلك في الله عز وجل - ، وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين ، يشردون كل مشرد ، ويهربون بدينهم إلي البلاد النائية كما هاجروا إلي الحبشة مرتين ، ثم هاجروا إلي المدينة وكان منهم من يعذب في الله ، ومنهم من [يقتل ] (١) ، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلي المدينة وعَز وصار أهله ظاهرين كل الظهور . ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاً . وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة ، وتوفي رسول الله والأمر علي ذلك، وأهل الإسلام علي غاية من الاستقامة في دينهم ، وهم متعاضدون متناصرون ، وكانوا علي ذلك في زمن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ثم أعمل الشيطان وكائدة علي المسلمين وألقي بأسهم بينهم ، وأفشي فيهم فتنة الشبهات والشهوات . ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئاً حتي استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئاً حتي استحكمت ، ومنهم من دخل في فتنة الشبهات ، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات ، ومنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات ، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات ، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات ، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات ، ومنهم من دجمع بينهما ، وكل ذلك مما أخبر النبي من وعهم من دخل في فتنة الشهوات ، ومنهم من جمع بينهما ، وكل ذلك مما أخبر النبي النبي بوقوعه !

فأما فتنة الشبهات ، فقد روي عن النبي على من غير وجه أنه أخبر أن أمته ستفترق علي أزيد من سبعين فرقة علي اختلاف الروايات في عدد الزائد علي السبعين وأن جميع تلك الفرق في النار ، إلا فرقة واحدة ، وهي ما كان علي ما هو عليه وأصحابه على (٢٩٦٢) وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم (٢٩٦٢) عن عبد الله بن عمرو عن النبي على : قال «إذا فُتحت عليكُمْ خَزَائنُ فَارس وَالرّوم أَيُّ قَوم أنتُم ؟» قال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله . قال : «أوْ غَيْر ذَلكَ ، تَتَنَافُسُونَ ،

<sup>(</sup>١) في ب قتل .

<sup>(</sup>٢) «حديث افتراق الأمة»: حديث صحيح بمجموع طرقه، فقد ورد من عدة طرق عن جماعة من الصحابة وهم: وردعن أبي هريرة، ومعاوية وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أمامة، وعبد الله بن مسعود، وعمرو بن عوف بن ملحة، وعن أبي أمامة، وأبي الدرداء، وواثلة بن الأسقع وأنس معاً \_رضي الله عنهم جميعاً \_.

ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ، ثُمُ تَتَبَاغَضُونَ »(١)، وفي صحيح البخاري ( ٦٤٢٥) عن عمرو بن عوف عن النبي على قال : « فَوَ الله مَا الفَقْر أَخْشَى عَلَيْكُم ، وَلكنْ أخشَى عَلَيْكُم أَنْ تُبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تُبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبَسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَطَ عَلَيكُم أَنْ تَبسَط عَليكُم مَن الدّنيا كَمَا الصَحيحين (٦٤٢٦) من حديث عقبة بن عامر عن فَتُه لَكُم كُمّ كَمَا أَهْلكَتْهُم » (٢) وفي الصحيحين (٦٤٢٦) من حديث عقبة بن عامر عن النبي على معناه أيضاً (٣).

ولما فتحت كنوز كسري على عمر بن الخطاب رَ يَوْافَيْنَ بكي فقال : إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جُعل بأسهم بينهم أو كما قال (٤) ، وكان النبي على يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما في مسند الإمام أحمد (٤ / ٤٢) عن أبي برزة عن النبي على قال : « إنّما أخشى علَيكُمْ شَهُوات الغي في بُطُونكُمْ وفُرُوجِكُمْ ومُضلاَّت الفتني، وفي رواية : « ومُضلاَّت الهوى » (٥) ، فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخواناً متحابين متواصلين فإن فتنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه : مسلم في صحيحه (3 / 2777 - 7777) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه : البخاري ( ٦٤٢٥) (٣١٥٨) (٤٠١٥) ومسلم (٤ / ٣٢٧٣ ح ٢٩٦١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٦٤٢٦) ومسلم (٤/ ١٧٩٥ ح ٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح : أخرجه : عبد الرزاق (٢٠٠٣) وابن المبارك في الزهد (٧٦٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ١٤٧) والبيهقي في السنن الكبري (٨/ ١٤٧) من طريق معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ، وهذا إسناد صحيح .

وخالف هشام بن سعد معمر ، فرواه عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة عن عمر . أخرجه : عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد ص (١٤٣) وأبو داود في الزهد (٦٨) والمعافي بن عمران في الزهد (٧) ، وهشام فيه ضعف ، ومعمر من أثبت الناس في الزهري ، قال ابن معين : أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر .

<sup>\*</sup> وللأثر طريق آخر أخرجه المعافي بن عمران في الزهد (٦) وإسناده ضعيف ، الراوي عن عمر رَجَّيْنَ إسماعيل بن أبي خالد تابعي ثقة إلا أنه لم يدرك عمر رَجِيِّنَ .

<sup>(</sup>٥) صعيع: أخرجه أحمد (٤/ ٤٠٠ ـ ٤٢٣) وابن أبي عاصم في السنة (١٤) والبزار (١٣٢ كشف الأستار) والطبراني في الصغير (١ / ١٨٥) والبيهقي في الزهد الكبير (٣٧١) ( ٣٧٢) والجرائطي في اعتلال القلوب (٨٨) وأبو نعيم في الحلية (٢ / ٣٢) من طريق أبي الأشعب جعفر بن حيان عن علي بن الحكم عن أبي برزة مرفوعاً به ، وهذا إسناده صحيح .

الشهوات عمت غالب الخلق فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم . لها يطلبون ، وبها يرضون ، ولها يغضبون ، ولها يوالون ، وعليها يعادون ، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم ، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك !

وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة ، فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاً وكفر بعضهم بعضاً وأصبحوا أعداء ، وفرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً . قلوبهم علي قلب رجل واحد فلم ينج من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية ، وهم المذكورون في قوله على ذلا تَزَالُ طَائفةٌ مِنْ أُمّتِي ظَاهرِينَ عَلَى الْحُقَ لاَ يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُم أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتَى أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلك ) «(١).

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين : « يُصلحُونَ إِذَا فَسَدَ الناسُ » ، « وهُمُ الذينَ يُصلحُونَ مَا أَفْسَدَ النّاسُ مَنْ السُّنةِ » « وَهَم الذينَ يَفَرّونَ بِدينِهِمْ مَن الفتن » « وهَمَ الذينَ يَفَرّونَ بِدينِهِمْ مَن الفتن » « وهَمَ النّزاءُ مِنَ القَبَائل » (٢٠).

لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والإثنان ، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد ، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك ، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث .

قال الأوزاعي في قوله على: « بَدَأ الإسْلاَمُ غَرِيباً ، وَسَيَعُود غَرِيباً كَمَا بَدَأ . . » أما أنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد ، ولهذا المعني يوجد في كلام السلف كثيراً مدح السنة وصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة ، فكان الحسن \_رحمه الله تعالى \_ يقول لأصحابه : يا أهل السُّنة ترفقوا \_ رحمكم الله \_ فإنكم من أقل الناس (٣).

وقال يونس بن عبيد : ليس شيء أغرب من السُّنة وأغرب منها من يعرفها ،

<sup>(</sup>١) سبق أن هذه الألفاظ ضعيفة الأسانيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣١١) ومسلم (١٩٢١) عن المغيرة رَبِيَّتُكَ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٩) وفي إسناده من لم أهتد إلى ترجمته .

وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السُّنة وأغرب منها من يعرفها ، وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عُرِّف بالسُّنة فعرفها غريباً ، وأغرب منه من يعرفها (١).

وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيراً ، فإنهم غرباء (٢) ، ومراد هؤلاء الأئمة بالسُّنة طريقة النبي على التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات ، ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة مَنْ عرف ما يدخل بطنه من حلال (٣) ، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السُّنة التي كان عليها النبي على وأصحابه ورضى الله عنهم..

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل السنة وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وكذلك في مسائل القدر. وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا

<sup>(</sup>١) حسن بمجموع طرقه: وهذا الأثر ورد من طرق:

<sup>\*</sup> الطريق الأول: أخرجه ابن بطة (٢٠) ثنا أبو محمد السكري ، ثنا أبو يعلى زكريا بن يحيي الساجي ، ثنا الأصمعي ، ثنا حزم القطعي عن يونس. به وهذا إسناد جيد لولا أن فيه زكريا بن يحيي الساجي أورده الخطيب في التاريخ (٨/ ٤٥٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . ولكنه توبع ، تابعه أحمد ابن إبراهيم الدورقي ثقة ، عند أبي نعيم في الحلية (٣/ ٢١) وفي السند إليه أحمد بن نصر لم أستطع تحديده

وتابع أَيضاً ـزكريا بن يحيي ـ علي بن مسلم ثقة ، أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (٢١) وفي السند شيخ اللالكائي لم أهتد لترجمته .

الطريق الثانى :

أخرجه اللالكائي (٢٢) وفي الإسناد شيخ اللالكائي لم أقف علي ترجمته .

<sup>\*</sup> الطريق الثالث:

أخرجه أيضاً اللالكائي (٢٣) وفي الإسناد ضعف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٤٩) ورجاله ثقات غير شيخ اللالكائي لم أقف علي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) حسن : أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٥١) وأبو نعيم في الحلية (٨ / ١٠٤) وإسناده حسن .

الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات ، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان ، والفضيل وغيرهم . . ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه ، ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء : «قُومٌ صَاخُونَ قَليلٌ في قَوْمٌ سوء كثيرٍ ، مَنْ يعصيهم أكثرُ ممَنَ يُطيعُهُم » (١) وفي هذا إشارة إلي قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم ، وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم ، ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان وأنه كالقابض على الجمر ، وإن للعامل منهم أجر خمسين ممن قبلهم ، لأنهم لا يجدون أعواناً على الخير (٢).

وهؤ لاء الغرباء قسمان أحدهما: من يُصلحُ نفسه عند فساد الناس ، والثاني: من يُصلحُ ما أفسده الناس من السنة ، وهو أعلي القسمين . وأفضلهما! وقد خرج الطبراني (٧٨٠٧) وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة عن النبي على الله الملكر شئ إقبالاً وإدباراً وإنَّ منْ إقبالاً وإدباراً وإنَّ منْ إقبال الدين ما كنتُم عليه من العمى والجهالة وَما بعنني الله به . وَإِنَّ منْ إقبال الدين أنْ تَفقَه القبيلة بأسرها حتَّى لا يُوجد فيها إلا الفاسقُ والفاسقُ والفاسقَان فهما مقهوران ذليلان إنْ تكلما قمعا وقهرا واضطهدا ، ألا وإنّ منْ إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتَّى لا يُرى فيها إلا الفقيه والفقيهان » [ فهما مقهوران ذليلان وإن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعاً وقهراً واضطهدا ] (٣) فهما مقهوران ذليلان وإن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعاً وقهراً واضطهدا ] (٣) فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعواناً ولا أنصاراً (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف وسبق تخريجه .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف : هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة ، فورد عن أبي ثعلبة الخشني
 وعتبة بن غزوان وعبد الله بن مسعود وأنس وابن عمر وأبي هريرة ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ .

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] ليس في ب.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في الكبير (٧٠٧) وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (٤) ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في الكبير (٧٠١) وأحمد بن منيع عن أبي أمامة مرفوعاً به . وهذا إسناد ضعيف: عبيد الله بن زحر ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن المديني : منكر الحديث، وقال من أسماد ضعيف المناطقة المناطق

أبو حاتم : لين الحديث ، وقال البخاري : في حديثه لين ، وقال النسائى : ليس به بأس ، وقال الخافظ : صدوق يخطىء ، وقال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جداً يروي الموضوعات=

مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلكَ أعواناً ولا أنصاراً (٤).

فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهوراً ذليلاً لا يجد أعواناً ولا أنصاراً!

وخرج الطبراني ( ١٠٥٥٦) أيضاً بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: « وَإِنَّ من أشراطها أن يكونَ المؤمّنُ في القبيلة أذلَّ من النَّقَد »(١)، والنقد هو الغنم الصغار (٢)وفي مسند الإمام أحمد (٤/ ١٢٥) عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من أصحابه: (يوشك إن طالت بك الحياة أن تري الرجل قد قرأ القرآن علي لسان محمد على أو علي من قرأه علي لسان محمد فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت (٣) ومنه قول ابن مسعود (يأتي علي الناس فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت (٣)

= عن الأثبات ، وإذا روي عن علي بن يزيد أتي بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم .

وعلي بن يزيد الألهاني ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال الحاكم : أبو أحمد ذاهب الحديث ، وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث أحاديثه منكرة ، وقال يعقوب : واهي الحديث كثير المنكرات .

والقاسم هو عبد الرحمن الشامي ، قال أبو حاتم : الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء، فالإسناد ضعيف جداً .

(١) ضعيف : قطعة من حديث طويل أخرجه : الطبراني في الكبير (١٠٥٥٦) وفي الأوسط ( ٤٨٦١) والله عيف وفي وابن النجار كما في الميزان للذهبي (٢ / ٢٥٨) وإسناده ضعيف فيه سيف بن مسكين ضعيف وفي الإسناد أيضاً المبارك بن فضالة يدلس التسوية ولم يصرح وفيه أيضا عنعنة الحسن وله شاهد إسناده تالف عن علي مرفوعاً : « يَاتِي عَلَى النّاسِ زمانٌ يكونُ المؤمنُ أذلً مِنْ شاته » أورده الشيخ الألباني \_ رحمه الله \_ في السلسلة الضعيفة (١١٣٧) وعزاه لابن عساكر في تاريخه .

(٢) قال في اللسان ( ١٤ / ٣٣٤) النقد بالتحريك : جنس من الغّنَم قِصار الأرجل ، قباح الوجوه ، تكون بالبحرين يقال : ( هو أذل من النقد ) . .

(٣) ضعيف : أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٥) وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة .

(٤) ضعيف : أخرجه أبو داود في الزهد (١٨٦) ونعيم بن حماد في كتاب الفتن ص (١٠٧) وفيه ضعف، الراوي عن ابن مسعود الحسن ولم يسمع الحسن أحداً من البدريين كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ( ٣١) .

وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات ، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقة لطريقهم ، ومقصوده لمقصودهم .

ومباينته فيما هم عليه ! ولما مات داود الطائى قال ابن السماك : « إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه ، فأغشى بصر قلبه بصر العيون فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر ، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب ، استوحش منكم إنه كان حياً وسط موتى »(١).

ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله ، سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول : أراحنا الله منك ، قال : آمين (٢).

وقد كان السلف قديماً يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن ، والأوزاعي ، وسفيان ، وغيرهم .

ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي - وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني - قال: إني أدركت من الأزمنة زماناً عاد فيه الإسلام غريباً كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريباً كما بدأ، وإن ترغب فيه إلي عالم وجدته مفتوناً بحب الدنيا، يحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلي عابد وجدته جاهلاً في عبادته مخدوعاً صريع عدوه إبليس قد صعد به إلي أعلي درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها ؟ وسائر ذلك من الرعاع ثبج أعوج (٣) وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب ضواري، هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم في الحلية (٤) فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تَدُرُ في خياله ؟!

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف : أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٦) وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب ضورة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه : أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١٢٨) ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) « التَّبَع » : ما بين الكاهل إلي الظهر ، ووسط الشيء ومَعْطمُهُ . . (أهـ) انظر اللسان (٣ / ٧) والقاموس المحيط (١ / ١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو نعيم (٩/ ٢٨٦) من طريق أبي محمد بن حيان عن إبراهيم بن محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد الدمشقي عن أحمد بن عاصم . . به ، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد العزيز ، لم أهند لترجمته .

وخرج الطبراني ( ١٤ ٥ ٥ ٥) من حديث أبي هريرة عن النبي على قال : « المتمسك بسئتي عند فساد أمتي له أجر شهيد » (١) ! وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال : لو أن رجلاً من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة ، ثم قال : أما والله لئن عاش علي هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلي بدعته ، وصاحب دنيا يدعو إلي دنياه ، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلي ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسننهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم عظيم عظيم (٢) ، وروي المبارك بن فضالة عن الحسن : أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه ، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه علي المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار علي المسلمين . ثم قال : سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما ، بين الغالي والجافي ، والمترف والجاهل ، فاصبروا عليها فإن أهل البدع أهوائهم ، وصبروا علي سنتهم حتي أتوا ربهم ، فكذلك إن شاء الله فكونوا . ثم قال : هذا هلم الى . فيقول : لا أديد إلا سنة محمد على يطلبها ويسأل عنها . إن ويقول : هذا هلم الي ، فيقول : لا أديد إلا سنة محمد على يطلبها ويسأل عنها . إن فيقول النور له أديد إلا سنة محمد على يطلبها ويسأل عنها . إن

ومن هذا المعني ما رواه أبو نعيم (١/ ٧٩) وغيره عن كُميل بن زياد عن على

<sup>(</sup>۱) ضعيف أخرجه: الطبراني في الأوسط (٥٤١٤) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٠٠) وفي إسناد محمد بن صالح العدوي قال الهيثمي: (١/ ١٢٢ مجمع الزوائد) لم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات. ولفظه: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتى له أجر شهيد».

وأخرجه: البيهقى في ( الزهد الكبير) (٢٠٧) وابن عدي في ( الكامل ) (٢ / ٣٢٧) والحسن بن محمد العطار في فُتيا وجوابها (٢٧) عن ابن عباس مرفوعاً: « المتمسكُ بسنتي عندَ فَسَاد أمتى لهُ أجرُ مَائة شَهَيد » وإسناده ضعيف جداً فيه الحسن بن قتيبة الخزاعي متروك وشيخه عبد الخالق بن المنذر ، قال الذهبى: لا يعرف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه : محمد بن وضاح في كتاب البدع والنَّهي عنها ص (٧٤) وفي إسناده المبارك بن فضالة وهو مدلس ولم يصرح .

ابن أبي طالب رَعَوْلِيْنَيْهُ أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم علي سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلي ركن وثيق، ثم ذكر كلاماً في فضل العلم، إلي أن قال:

"هاه ، إن ها هنا و أشار إلي صدره علماً لو وجت له حملة بل أصبته لقناً غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله علي كتابه وبنعمه علي عباده أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا ، أو منهوم باللذات سلس القيادة للشهوات ، أو مغري ، يجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين أقرب شبهاً بهم الأنعام السارحة . كذلك يموت العلم بصوت حامليه اللهم بلي . لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لكيلا تبطل حجج الله وبيناته ، أولئك هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً ، بهم يدفع الله عن حججه حتي يؤدوها إلي نظرائهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم علي حقيقة الأمر فاستلونوا ما استوعر المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلي ، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلي دينه ، هاه هاه شوقاً إلي رؤيتهم (١) ».

فقسم أمير المؤمنين وتَوَافَّيَ حملة العلم الي ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات ، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم ، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات ، وقسم هم أهل الشهوات وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم اله لكسب الدنيا .

والثاني : من يطلب الدنيا بغير علم ، وهذا النوع ضربان :

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف : أخرجه : أبو نعيم في (الحلية) (١/ ٧٩) والخطيب في (الفقيه والمتفقمه) (١/ ٤٩) والذهبي في (تذكرة الحفاظ) (١/ ١١) وإسناده ضعيف ، فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف وشيخه في الإسناد عبد الرحمن بن جندب الفزاري مجهول .

وقال الذهبي : إسناده لين والأثر أورده العلامة ابن القيم في « مفتاح دار السعادة » ( ١ / ١٧١) وشرحه شرحاً وافياً ، أهد .

بنفس العلم فيجعل العلم اله لكسب الدنيا .

والثاني: من يطلب الدنيا بغير علم ، وهذا النوع ضربان:

أحدهما : من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك سريع الانقياد

والثاني: من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها . . وكل هؤلاء ليسوا من رعاة الدين وإنما هم كالأنعام ، ولهذا شبه الله تعالي من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفاراً (١) وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب (٢) والكلب والحمار أخس من الأنعام وأضل سبيلاً!

والقسم الثالث: من حملة العلم: هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته. وذكر أنهم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً. إشارة إلي قلة هذا القسم وعزته من حملة العلم وغربته بينهم.

وقد قسم الحسن البصري رَخِ اللَّهُ حملة القرآن إلي قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رَخِ اللَّهُ أصناف : صنف اتخذوه بضاعة [يتأكَّلون] (٣) به ، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده ، واستطالوا به علي أهل بلادهم استداروا به الولاة ، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كَثَرهم الله [وضرب] (٤) عمدوا إلي دواء القرآن فوضعوه على داء

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ سورة الجمعة آية (٥) .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَبْعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شَئْنَا لَوَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَهَنَلُهُ كَمْتَلَ الْكَلْبِ إِن تَحْمَلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثْلُ الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ سورة الأعراف الآيتان ( ١٧٥ - ١٧٦ ).

(٣) في (ب) يأكلون .

<sup>(</sup>٤) في (ب) صنف .

<sup>(</sup>٥)(٩٤) قوله: « وخنوا به في برانسهم » الخنين: ضرب من البكاء ، انظر اللسان (٥ / ١٧١). والبُرنس: قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، انظر اللسان (٢ / ٧٤).

والله . . لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر(١).

فأخبر أن هذا القسم - وهم الذين قرأوا القران لله وجعلوه دواء لقلوبهم [ فأثر] (٢) لهم الخوف والحزن - أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن ، ووصف أمير المؤمنين ورضي هذا القسم من حملة العلم بصفات ، منها أنه هجم بهم العلم علي حقيقة الأمر . . ومعني ذلك : أن العلم دلهم علي المقصود الأعظم منه وهو معرفة الله فخافوه وأحبوه حتي سهل بذلك عليهم كل ما تعسر علي غيرهم بمن لم يصل إلي ما وصلوا إليه بمن وقف مع الدنيا وزينتها وزهرتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله فلذلك قال (فاستلانوا ما استوعر منه المترفون) . فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها ؛ لأنه لا عوض عنده من لذاتها الدنيا إذا تركها ، فهو لا يصبر علي تركها ، فهؤلاء في عوض عنده من لذاتها الدنيا إذا تركها ، فهو لا يصبر علي تركها ، فهؤلاء في الحسن يقول : إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة ، وذاقوا نعيمها وبما وصلوا إليه من لذة حبه في قلوبهم ، في كلام يطول ذكره هنا في هذا المعني .

وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون ؛ لأن الجاهلون بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم . وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته . ومحبته وتلاوة كتابه . . والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به !

(۲) في (ب) فأثمر

<sup>(</sup>١) أثر ضعيف : هذا الأثر ورد من طرق كلها ضعيفة :

<sup>\*</sup> فأخرجه : أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل ( ص ٦٠ ) وفي إسناده عمار بن سيف ضعيف .

<sup>\*</sup> وأخرجه: الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (٦٠) وإسناده ضعيف جداً فيه العباس بن بكار الضبي، قال الدار قطني: كذاب .

ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي تَوَلِيْقَكُ أنهم صحبوا الدنيا وطناً بأبدان أرواحها معلقة بالنظر الأعلي ، وهذا إشارة إلي أنهم لم يتخذوا الدنيا وطناً ولا رضوا بها إقامة ولا مسكناً ، إنما اتخذوها نمراً ولم يجعلوها مستقراً ، وجميع الكتب ، والرسل أوصت بهذا ، وقد أخبر الله تعالي في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في وعظه لهم : ﴿ يَا قَوْمُ إِنَّمَا هَذَهِ الْحَيَاةُ الدُّنيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (١) وقال النبي لابن عمر : ﴿ يَا قَوْمُ إِنَّمَا الدُّنيا كَانَكَ غَريبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » (٢) وفي رواية : « وَعُدّ نفسكَ من أهلِ القبورِ » (٣).

أخرجه: الترمذي في السنز ( ٢٣٣٣) وابن ماجه ( ٤١١٤) وأحمد في المسند (٢ / ٢٤ ـ ٤١) وأخرجه في الزهد ( ٥٠٠) كلهم في الزهد وابن أبي في الزهد ( ٥٠٠) كلهم في الزهد وابن أبي شببة في المصنف ( ٨ / ٢٤) والروياني في مسنده ( ١٤ ١ ـ ١٤ ١٨) وابن أبي الدنيا في قصر الأمل ( ١) والبيهقي في الشعب ( ١٠٤١) والروياني في مسنده ( ١٤٥٧) والخطيب في تاريخ بغداد ( ٤ ) والبيهقي في الشعب ( ٢٤٠١) ( ١٠٢٤) وفي الزهد أيضاً ( ٢٥٥) والخطيب في تاريخ بغداد ( ٤ / ٦٠) وإسماعيل بن محمد التيمي في "الترغيب والترهيب" ( ١٤٥٧) من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ، وإسناده ضعيف ، فيه ليث بن أبي سليم .

\* الطريق الثّاني: أخرجه: العقيلي في كتاب « الضعفاء» (٣/ ٢٤٠) قال: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً.

وهذا إسناد صحيح .

\* الطريق الثالث : أخرجه : ابن عدي في « الكامل » ( ٣ / ٢٣٩) وفي إسناده (أبو يحيي القتات ) قال الحافظ : لين الحديث .

# الرابع : أخرجه : القضاعي في مسند الشهاب (٦٢٤) وابن الأعرابي في معجمه ( ٩٧٩) والخطابي في العزلة وإسناده ضعيف .

\*\* وهذه الزيادة \_ ( وَعُدُّ نَفَسَكَ منْ أَهَلِ القُبُور) \_ لها شواهد :

\* أيضاً فمن هذه الشواهد :

<sup>(</sup>١) غافر: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه: البخاري ( ٦٤١٦) وغيره ، ولفظ البخاري ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أخذ رسول الله عَلَيْهُ بمنكبي فقال: «كُنْ في الدّنيا كانك غريب او عابر سبيل » وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك .

<sup>(</sup>٣) حسن بمجموع الطرق : هذه الزيادة وردت في عدة طرق :

<sup>\*</sup> الطريق الأول :

#### ومن وصايا المسيح:

المروية عنه عَلَيْكُلِم أنه قال لأصحابه: «اعبرُوها وكلا تعمّرُوها»، وعنه عَلَيْكُلِم أنه قال: من ذا الذي يبني علي موج البحر داراً؟ تلك الدنيا فلا تتخذُوها قراراً (١) فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها فهو يشتاق إلي بلده وهمه الرجوع إليه، والتزود بما يوصله في طريقه إلي وطنه ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزِّهم ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل.

قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه مَرَمَّة جهازه (٢).

وقال الحسن : «المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ، ولا ينافس في عزها ، له شأن ، وللناس شأن »(٣) وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب ؛ لأن أباه لما كان في دار البقاء ثم خرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول فهو ، أبداً يحن إلى وطنه الذي أخرج منه كما يقال : حب الوطن من الإيمان (٤) وكما قيل :

<sup>=</sup> ما أخرجه : الطبراني في الكبير ( ٢ / ١٧٥ ) وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٢) من طريق يزيد بن هـارون، ثنا محمد بن عمرو عـن أبي سـلمة عن معاذ بن جبل قال : يا رسول الله أوصني قال : « اعبد الله كَانَكَ تَرَاهُ وَاعْدُدُ نَفْسَكَ في المُوتى . . » .

وهذا إسناد فيه ضعف ، قال الهيثمي في المجمع (٤ / ٢١٨) أبو سلمة لم يدرك معاذ ورجاله ثقات . وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٤ / ٢٥) : رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد ، وقال العراقي في تخريج الإحياء (٣ / ١١٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ، والطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه انقطاع، أهد .

<sup>\*</sup> وئَمَّ شُواهد أُخري ذكرها العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (٣/ ٤٦٠) .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه أحمد في كتاب الزهد ص (٧٦) قال : ثنا يحيّي بن إسحاق : أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : قال عيسي بن مريم . . فذكره والسند إلى مكحول صحيح .

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في الزهد ص ( ٣٢١ ، ٣٣٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٨ / ٢٥٧) وابن الأعرابي في معجمه ( ١٥٧٩) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) أورده الصنعاني في الموضوعات (٨١) وأورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الضعيفة (٣٦) وقال: موضوع كما قال الصنعاني وغيره ، وانظر المقاصد الحسنة (٣٨٦) وكشف الخفاء (١١٠٢) .

تى وحنينه أبداً لأول منزل

منازلك الأولي وفيها المخيم نعود إلي أوطاننا ونسلم؟ وشطّت به أوطانه فهو مغرم لها أضحت الأعداء فينا تحكم (١)

كم منزل للمرء من يألفه الفول ولبعض شيوخنا في هذا المعني: فحي علي جنات عدن فإنها ولكننا سبى العدو فهل تري وقد زعموا أن الغريب إذا نأى فسأى اغتراب فوق غربتنا التي والمؤمنون في هذا اقسام:

منهم : من قلبه معلق بالجنة ، ومنهم : من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون، ولعل أمير المؤمنين رَجِيْقُنَهُ إنما أشار إلي هذا القسم . فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولي .

وفي مراسيل الحسن عن النبي ﷺ يروي ذلك عن ربه ـ عز وجل ـ .

( عَلاَمَة الطَهَرِ أَنْ يكونَ قلبُ العَبْد عندى معلقاً ، فَإِذا كَانَ كَذلكَ لَمْ ينسنى عَلَى حال ، وإِذَا كانَ كذلكَ مننَتُ عليه بالإشغال بِي كَيْلاَ ينساني ، فَإِذَا لَمَ ينسنني حُركَت قلبْه ، فَإِنَّ تَكلم تَكلم بِي ، وَإِذَا سَكتَ سَكتَ بِي ، فَذلك الذّي تَأْتِيهِ المعونُة من عندي ) .

وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء ، وغربتهم أعز الغربة ، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان : ظاهرة وباطنة : فالظاهرة : غربة أهل الصلاح بين الفساق وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق ، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق ، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سُلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق ، وأما الغربة الباطنة فغربة الهمَّة وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء، والعُبَّاد، والزهاد . فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم . وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات للعلامة ابن قيم الجوزيه\_رحمه الله\_وهي قصيدة طويلة في وصف الجنة ، ذكرها في كتابه حادي الأرواح ص ( ١١\_ ١٢) .

عنه، كان أبو سليمان الداراني يقول في صفتهم: "وهمتهم غير همة الناس وإرادتهم الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس» (١) وسئل عن أفضل الأعمال؟ فبكي وقال: "أن يطلع علي قلبك فلا يري تريد من الدنيا والآخرة غيره» (٢) وقال يحيي بن معاذ: (الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة) (٣) يشير إلي أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة لا يعرفه العُبَّاد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته، وربما الجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها فلا تسأل عن غربته حينتذ العابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة. قال يحيي بن معاذ: "العابد مشهور، والعارف مستور» وربما خفي حال العارف علي نفسه لخفاء حالته وإساءته الظن بنفسه! قال إبراهيم بن أدهم: "ما أري هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من نفسه ولا يعرفه الناس!».

وَفَي حَدَيث سَعَدَ عَنِ النَّبِي ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحَبُ مَنْ عَبَادِهِ الْعَبَدَ الْحَفِيّ التَقَيُّ (٤) . وفي حديث معاذ عن النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحبُ مَنْ عَبَادِهِ الْأَخْفَيَاءَ الأَتَقَيَاءَ الذَّينَ إِلَيْ اللَّهَ يُحبُ مَنْ عَبَادِهِ الْأَخْفَيَاءَ الأَتَقَيَاءَ الذَّينَ إِلَيْ يُخْفَدُوا ، أُولئكَ أَنْمَةَ الهدّي وَمَصَابِيحُ العلم ﴾ (٥) .

أخرجه: ابن ماجه ( ٣٩٨٩) والطحاوي في المشكل ( ١٧٩٨) والطبراني في الكبير ( ٢٠ ح ٣٢١) والبيهقي في الشعب ( ٢٠ م ٢٠ م ٣٢١) والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٠٧١) من طريق عيسي بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن معاذ مرفوعاً ، وهذا إسناد ضعيف جداً فيه عيسى بن عبد الرحمن متروك .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤ / ٢٢٧٧) وأحمد في المسند (١ / ١٦٨ ـ ١٧٧) وغيرهما .

<sup>(</sup>٥)ضعف:

ي يسهي بن بالمرافق الله المرافق الله المرافق الله الله الله عن الله المرافق الله الله المرافق المر

بإسقاط عيسي بن عبد الرحمن ـ المتروك هذا ـ

قال الشيخ مقبل - رحمه الله - في أحاديث معلة ص (٢٠٠) بعد أن ذكر هذا الطريق ونقل تصحيح =

وعن عليّ بن أبي طالب رَخِوالْتُكَ قال : « طوبَى لعَبد نُومَة (١) عَرَفَ النّاسَ ولمَ يعرفْهُ النّاسُ ولمَ يعرفْهُ النّاسُ وعرفه اللهُ منهُ بُرضوانٍ ، أوْلئكَ مَصَابيحُ الهَدَى تُجلَّى عَنْهُم كَلَّ فَتْنَةً مَظَلَمةٍ» ٢) .

= الحاكم له ، قال - رحمه الله - : « كذا قال وقد أخرجه الحاكم ( ٤ / ٣٢٨) من طريق عياش بن عياش عن عبسي بن عبد عن عيسي بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم . . به ، فَعُلُمَ أن الساقط من السند عيسي بن عبد الرحمن وهو تالف ، فقد قال البخاري فيه : منكر الحديث أهَ .

\* وللحديث طرق أخري :

فأخرجه : البيهقي في الزهد الكبير ( ١٩٥) والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٠)

\* والطبراني في الكبير (٢٠/ ح٥٣) وأبو نعيم في الحلية (١٥/ ١٥) والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٩٨) من طريق شاذ بن فياض عن أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن عمر عن عمر عن معاذ بن جبل به وهذا إسناد ضعيف فيه:

\* ( أبو قلابة ) عبد الله بن زيد الجرمي، قال أبو زرعة : لم يسمع من ابن عمر، أهـ المراسيل ص (١٠٦) .

\* أبو قحذم هو : النضر بن معبد ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النّسائي : ليس بثقة أورد الذهبي الحديث في ترجمته ( ٤ / ٢٦٣ الميزان ) أهـ .

وأخرجه : الطَّبراني في الصغير ( ٢ / ٤٥ ) وإسناده ضعيف .

وأخرجه المعافي بن عمران في الزهد (٥٢) وإسناده ضعيف .

(١) قال في النهاية ( ٥ / ١٣٦ ) وفي حديث علي " أنه ذكر آخر الزمان والفتن ، ثم قال : " خيرُ أهلِ ذلكَ الزمانِ كلَّ مؤمنِ نُومَة " التُّومَة بوزن الهُمزة : الخامل الذّكر الذي لا يؤبه له .

وقيل : الغامضَ في الناسَ الذي لا يعرف الشر وأهله .

وقيل النُّومَة بالتحريك : الكثير النوم . .

(٢) هذا الأثر حسن بمجموع الطرق :

هذا الأثر ورد من طرق كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعضاً :

الطريق الأول: أخرجه: هناد في الزهد ( ٨٦١) وابن أبي شيبة ( ٨ / ١٥٥) وأبونعيم في الحلية ( ١ / ٧٠ ) من طريق ليث عن الحسن عن علي به ، وهذا إسناد ضعيف، الحسن لم يسمع من علي أهـ، المراسيل لابن أبي حاتم ص (٣٢) وليث بن أبي سليم متكلم فيه .

\* الطريق الثاني : أخرجه المعافي بن عمران في الزهد (٥٣) وفي إسناده ، عباد بن عبد الله ضعيف .

\* الطريق الثالث: أخرجه أحمد في الزهد (١٦٢) ووكيع في الزهد (٢٧٠) والدارمي في سننه (٢٥٩) ومحمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها (٦٢) من طريق عمر بن منبه السعدي عن أوفي بن دلهم قال: بلغنا عن علي . . يذكره ، وهذا إسناد ضعيف، أو في بن دلهم صدوق من السادسة ، وهذه الطبقة لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة أهر، التقريب ص (٢٥) .

\* الطريق الرابع: أخرجه: البيهقي في الشعب (٩٦٧١) وإسناده ضعيف، فالأثر حسن بمجموع هذه الطرق.

وقال ابن مسعود رَخِوْشَيَ : «كونوا جُدُدُ القلوب ، خُلقانُ الثياب ، مصابيح الظلام ، تُخْفونَ علي الأرض ، وتُعْرفُونَ في أهل السماء »(١) فهولاء أخص أهل الغربة : «وهم الفُرَّارُونَ بدينهم مِنَ الفتنِ » ، «وهم النُزَّاعُ من القبائلِ الذينَ يحشُرونَ مَعَ عيسَى بن مَريمَ عَلَيْ الله على الأحمر ، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا ؟!وتخفي أحوالهم غالباً على الفريقين ، كما قال :

تَوَارَيتُ مِنَ دَهْرِي بِظِلٌ جَـنَاحِهِ فَعَيْنِي تَـرَي دَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِي اَوَارَيتُ مِنَ دَهْرِي وَلَيْسَ يَرَانِي [وَلَوْ تَسْأَلُ الأَيَّامَ مَا اسْمى؟ لَمَا دَرَتْ وَأَيْنَ مَكَانِي ؟ مَا عَرَفْنَ مَكَانِي ] (٢)

ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه ، وقلبه معلق [ بالمنظر الأعلى ] (٣) كما قال أمير المؤمنين رَبِيْنِ فَي وصفهم :

جِسْمِي مَعِي غَيْرَ أَنَّ الرُّوحَ عِنْدَكُمْ ﴿ فَالْجِسْمُ فِي غُرِبَةٍ وَالرَّوْحِ فِي وَطَن

وكانت رابعة العدوية \_ رحمها الله تعالى \_ تنشد في هذا المعني :

<sup>(</sup>١) وهذا الأثر ورد من عدة طرق:

الأول: أخرجه: الدارمي في السنن (٢٥٦) وابن أبي الدنيا في العزلة (١٣٧) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٨١٣) من طريق يعلي عن محمد بن عوف عن إبراهيم بن عيسي عن ابن مسعود به، وهذا إسناده ضعيف جداً فيه محمد بن عوف متروك.

<sup>\*</sup> الثاني : أخرجه : ابن أبي الدنيا في العزلة (٧٦) وفي إسناده عامر بن يساف ، قال الحافظ : مجهول . \* الطريق الثالث : أخرجه : ابن أبي الدنيا في العزلة (١٧٩) والراوي عن ابن مسعود هو : سعيد القطعي ، قال الذهبي : مجهول .

<sup>\*</sup> الطريق الرابع: أخرجه: المعافي في الزهد (٥٤) من طريق عمارة بن حفص عن أبي طاهر عن ابن مسعود، وهذا إسناد ضعيف.

أبو طاهر لم يلق ابن مسعود .

<sup>\*</sup> وعمارة بن حفص قال البخاري : لم يصح حديثه ( أهـ ) الميزان .

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] ليس في (أ) وهو في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) بالملأ الأعلى .

وَلَقَدْ جَعَلتُكَ فِي الْفُؤادِ مُحَدَّثِي وَأَبْحَتُ جِسمَي مَنْ أَرار جُلُوسِي فَالْفُوادِ مُحَدَّثِي وَخَيسبُ قَلبِي فِي الْفُوادِ أَنِيسِي فَالْجُليسِ مُؤَانِسٌ وَحَبيسبُ قَلبِي فِي الْفُوادِ أَنِيسِي

وأكثرهم لا يقوي علي مخالطة الخلق ، فهو يفر إلي الخلوة [ ليستأنس ] (١) بحبيبه ، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة . . وقيل لبعضهم : ألا تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وهو يقول : « أنا جليس من ذكرني (7) ، وقال آخر : وهل يستوحش مع الله أحد (7) ، وعن بعضهم : « من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسه بربه (7) ،

(١) ما بين [ ] ليس في أ .

(٢) القائل هو : محمد بن النَّضر الحارثي، قال الذهبي : هو أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة .

والأثر أخرجه: أبو نعيم في الحلية ( ٨ / ٢١٧) قال: حدثنا أبو أحمد الغطريفي ثنا أبو عوانة الإسفراييني ثنا يوسف بن سعير بن مسلم، ثنا عبد الله بن محمد الكرماني: دخلت علي محمد بن النضر الحارثي فقلت له: كأنك تكره مجالسة الناس، قال: أجل، قلت له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أما جَلِيسٌ من ذكرني» وهذا إسناد جيد (أبو أحمد الغطريفي) هو محمد بن أحمد بن حسين ترجمه الذهبي في السير ( ١٦ / ٣٥٤) وأثني عليه، وأبو عوانة الإسفراييني هو الحافظ الكبير يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صاحب المستخرج علي صحيح مسلم ترجمه الذهبي في السير ( ١٥ / ٣٥٤).

ويوسف بن سعيد وعبد الله بن محمد ، ثقات من رجال التهذيب .

\* وللأثر طريق آخر عند البيهقي في الشعب (٧٠٩) وفي إسناده من لم أقف علي ترجمته ، والأثر أورده الذهبي في ترجمة محمد بن النضر من السير (٨/ ١٧٥) .

أما حديث « أنا جليسُ منْ ذكرنِي » فهو لا يصح مرفوعاً .

قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (١١٣) : حديث : «أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي» رواه الديلمي بلا سند عن عائشة أه .

#### تنىيە

أخرج البخاري في صحيحه ( ٧٤٠٥) عن أبي هريرة رَجِيْنَ قال : قال النبي ﷺ : « يَقُولُ اللّه ـ تَعَالَىٰ ـ أَنَا عند ظَن عَبْدى بى ، وأنا مَعَدُ إِذَا ذَكَونَى . . » .

(٣) ورد هذا الأثر عن مالك بن مغول :

فأخرج ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (٩٩) قال: حدثني سلمة بن شبيب عن محمد بن أبي روح عن شعيب بن حرب قال: « دخلت علي مالك بن مغول بالكوفة وهو في داره وحده جالس، فقلت له: أما تستوحش في هذه الدار وحدك؟ فقال: ما كنت أري أن أحداً يستوحش مع الله عز وجل»، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن أبي روح لم أهتد لترجمته، والأثر أخرجه أيضاً جعفر= وكان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلابد لك من الناس ، فقال يحيي : إن كنت من الناس فلابد لك من الله ، وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش ؟ قال : [ مع ] من هجرتهم له .

وأنشد إبراهيم بن أدهم : هَجَرْتُ الْحَلقَ طَراً فِي هَوَاكَا وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَا فَلَوْ قَطَّعَتَنى فِي الْحُبّ إِرَباً لَمَا حَنّ الفُؤادُ إِلَي سِواكا

وعوتب غزوان علي خلوته فقال: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتى . . ولغربتهم من الناس ربما نسب بعضهم إلي الجنون لبعد حاله من [ أحوال ] الناس كما كان ( أويس ) يقال ذلك عنه . وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه ، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم ؟ قال أبو مسلم : لا ، يا ابن أخي ، ولكن هذا دواء الجنون (١) ، وفي الحديث عن النبي عليه :

= ابن محمد الخلدي في الفوائد (١٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد الطوسي ثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا موسي بن أبوب عن شعيب بن حرب . . به ، وهذا إسناد جيد غير شيخ الخلدي لم أهتد لترجمته . وللأثر طريق آخر عن الخطابي في العزلة (٣٠) .

(۱) قال الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله - في تبييض الصحيفة ص (٣١) القسم الأول: روي عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص (٣٨٤) وعنه ابن عساكر له ( ٩ / ٣٣) عن يحيي بن عثمان الحربي قال: نا أبو المليح عن يزيد بن يزيد - يعني ابن جابر - قال كان أبو مسلم الخولاني يكثر أن يرفع صوته بالتكبير حتي مع الصبيان وكان يقول: «اذكر الله حتي يقول الجاهل أنك مجنون». ورجاله كلهم ثقات لكنه منقطع بين يزيد بن يزيد وأبي مسلم، ولكن له متابع رواه ابن عساكر أيضاً من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن أبي مسلم الخولاني أن رجلاً أتاه فقال له: أوصني يا أبا مسلم؛ قال: اذكر الله تحت كل شجرة وحجر. قال: زدني، قال: اذكر الله حتي يحسبك الناس من ذكر الله مجنوناً. قال: فكان أبو مسلم يكثر ذكر الله عز وجل فراه رجل يذكر الله عز وجل - فراه رجل فراه رجل يذكر الله عن وحل وركن هذا دواء الجنون.

ورجاله كلهم ثقات إلا أن عقيل بن مدرك وثقه ابن حبان وحده فيما نعلم ، وروي عنه جماعة .

«اذكروا الله حتى يقولوا: مجنون »(١)، وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض، ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعني يقول القائل:

وَ حُرْمَةُ الوُدَ مَا لِى عَنْكُمُ عِوَضٌ وَلَيسَ لِى فِى سِوَاكُمْ سَادَتِي غَرَضُ وَلَيسَ لِى فِى سِوَاكُمْ سَادَتِي غَرَضُ وَمِنْ حَدِيثِى بِكُمْ قَالُوا: بِهِ مَرَضٌ فَقُلْتُ: لاَ زَالَ عَنِي ذَلِكَ الْمُرَضُ

وفي الحديث: «أن النبي عَلَيْهُ أوصي رجل فقال: «اسْتَحِ مِنَ الله كَمَا تَسْتَحِي مِنْ رَجُلُونِ مِنْ صَالِحِي مَنْ رَجُلُينِ مِنْ صَالِحِي عَشِيرَتِك لاَ يَفَارَقَانِكَ »(٢)، وفي حديث آخر عنه عَلِيْهُ قال: « أَفَصَلُ

(١) ضعيف:

أخرجه: أحمد في مسنده (٣/ ٦٨) وعبد بن حميد في المنتخب (٩٢٥) وأبويعلى وابن حبان في صحيحه (٩٢٥) والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٩) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤) والطبراني في الدعاء (٩٥٥) والبيهقى في الشعب (٥٢٦) وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (١٥٥) وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٣) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً به . .

وهذا إسناد ضعيف فيه ( دراج ) وهو ابن سمعان مختلف فيه وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف ، وهذا الحديث منها .

وقد أورد ابن عدي والذهبي هذا الحديث في ترجمته ضمن الأحاديث التي استنكرت عليه .

(٢) هذا اللفظ ضعيف جداً أخرجه ابن عدّي في الكامل (٢/ ١٣٦) (٤ / ٩٠) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: « استح الله استحياءَك مَنْ رَجَلَيْنِ مَنْ صَالحي عشَيْرَ قِلَ » .

وإسناده ضعيف جداً ، فيه صغدًى بَن سنان ضعيف وشَيخَه جِعَفْر بنِ الزّبيرِ متروك .

\* والحديث ورد بلفظ آخر ، قال رسول الله ﷺ : « أوْصيَكَ أَنْ تَستَّحِي اللهَ كُمَّا تَستَحِي رَجلاً صَالحاً مِنْ قومك » .

أخرجُه: أحمد في الزهد (٥٩) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٩١) والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٩٦) والبيهقي في الشعب وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (٢٠٩) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن يزيد . . به .

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سعيد بنُّ يزيد مختلف في صحبته .

\* قال ابن أبي حاتم في المراسيل ﷺ (٦٨) سمعت أبي يقول : سعيد بن يزيد الذي يحدث عنه أبو الخير: أن رجلاً أي النبي ﷺ فقال : أوصني . . الحديث .

كنا لا ندري له صحبة أم لا ، فروي عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد ابن يزيد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ بهذا الحديث بعينه ، يعني فدلنا علي أن لا صحبة له . =

الإِيَمَانِ أَنْ تَعْلَمُ أَنْ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنتَ (1)، وفي حديث آخر أنه سئل ﷺ: ما تزكية المرء نفسه ؟ قال : « أَنْ يَعَلَمُ أَنَّ اللهَ مَعَهُ حيثُ كانَ (1) وفي حديث آخر عنه ﷺ قال : ثَلاثَةٌ في ظَل اللهِ يُظلّهُمُ اللهُ فِي ظلّهِ يومَ لاَ ظَلَ إِلاَّ ظلّه له فذكر منهَمَ للهَ عُرْثُ تُوجّهَ عَلَمَ

= \* وأورد الدارقطني في العلل ( ٤ / ٢٢٤) وقال [ . . وهو أشبه . . ] .

وللحديث شاهد في البزار ( ١٩٧٢) من حديث معاذ بن جبل وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة متكلم فيه وفي الإسناد [ أبو الزبير ] مدلس وقد عنعن ، والحديث بهذه الطرق لا يثبت عن رسول الله على والله تعالى أعلم ، وللمزيد انظر الإصابة ابن حجر ( ٢ / ٥) والجرح والتعديل ( ٤ / ٧٧) وعلل الدارقطني ( ٤ / ٤٧) وتخريج الإحياء ( ١ / ١٦٦) والسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني - رحمه الله - فأورده فيها ( ٧٤١) .

#### (١) إسناده ضعيف

أخرجه: البيهقي في شُعب الإيمان (٧٤١) وفي الأسماء والصفات (٩٠٧) والطبراني في الأوسط (٨٠٩) وأبو نعيم في الحلية (٢ / ١٢٤) والدولابي في الكني (٢ / ٧٣) من طريق نعيم بن حماد ثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عدوة بن رويم عن عبد الرحمن بن غَنم عن عبادة ابن الصامت يَرْفِيّ به، وفي هذا الإسناد نعيم بن حماد متكلم فيه.

(٢) قطعة من حديث أخرجة البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣١) والفسوي في المعرفة (١/ ١١٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٦٢) والبيهقي في السنن (٤/ ٩٥) والطبراني في الصغير (١/ ٢٠١) من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيري ثنا يحيي بن جابر: أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه: أن أباه حدثه: أن عبد الله بن معاوية الخاصري حدثهم أن النبي على قال : « ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنْ فَقَدْ طَعَمَ الإَيمانِ: وَمَنْ عَبد الله وَحُدُهُ فَاللهُنَ فَقَدْ طَعَمَ الإَيمانِ: وَمَنْ عَبد الله وَحُدُهُ فَاللهُنَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَمُدُنَ وَلَا اللّهُرُطُ اللّهِيمَةُ وَلاَ السَّرُطُ اللّهِيمَةُ وَلاَ اللّهُرُطُ اللّهِيمَةُ وَلاَ اللّهُرُطُ وَلَمْ يُعْطُ الهَدْمَةُ وَلاَ السَّرُطُ اللّهِيمَةُ وَلاَ اللّهُرُطُ اللّهِيمَةُ وَلاَ اللّهُ لَمْ يَسالَكُمْ خَيرَهُ وَلَمْ يَعُطُ الهَدْمَةُ وَلاَ اللّهُرُكُمْ وَشُرُو ، وَزَكَى نَفُسَهُ » فقال رجل: ما تركية المرء نفسه ؟ قالَ : « أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ ـ عَزَ وَجَلُ حَمْهُ حَيْثُ مَا كَانَ » .

وهذا إسناد رجاله ثقات

وخالف أبو داود فقال ( ١٥٨٢) قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي ، قال: أخبرني يحيي بن جابر عن حبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال النبي ﷺ : فذكره . .

وإسناد أبي داود منقطع ، يحيي بن جابر لم يسمع من جبير بن نفير (أهـ) كما في جامع التحصيل وليس في رواية أبي داود «ما تزكية المرء نفسه ؟ قال : «أن يعلم أنَّ الله عزَّ وجل معهُ ما كَانَ » والحديث أورده الحافظ في التلخيص (٢/ ١٥٥) وقال : ورواه الطبراني وجَوَّد إسناده .

\* وقال الزيلعي في نصب الراية ( ٢ / ٣٦١) ولم يصل أبو داود سُنده ووصله الطبراني والبزار ·

أَنَ اللهَ مَعُهُ (١) وثبت : « عنه عَلَيْ أنه سئل عن الإحسان ، فقال : « أَنْ تَعْبِدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرُاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ »(٢).

ولأبي عبادة البحتري في هذا المعني أبيات حسنة ، لكن أساء بقولها في مخلوق، وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة :

وآخَرُ يُرْعَي نَاظِرِي وَلَسَانِي يَسُسُوءُكَ إِلاَّ قُلْتُ قَدْ رَمَقَانِي لِنَصُرِكَ إِلاَّ قُلْتُ قَدْ سَمَعَانِي لِغَسِرُكَ إِلاَّ قُلْتُ قَدْ سَمَعَانِي عَسلَى القُلْبِ إِلاَ عَرجَا بِعَنَانِي بِذِكْرِ فُلِلان أوْ كَلامٍ فُللان بِذِكُمْ حَتَّى أَمَلَ مَسكَانِي إِلَي قُربِكُمْ حَتَّى أَمَلَ مَسكَانِي وَأَعْضَيتُ طَرْفِي عَنهُمْ وَلَسَانِي وَأَعْضَيتُ طَرْفِي عَنهُمْ وَلَسَانِي أَرُاكَ كَمَا كُسلُ الْجَهَات تَرَاني

كَانَ رَقَيِباً مِنْكَ يَرْعَى خَوَاطِسِرِي فَمَا بَصَرِتْ عَيْنَايَ بَعْدَكَ مَنْظَراً وَلاَ بَدَرت مِنْ فِي بَعْدَدَكَ لَفُظَةً وَلاَ خَطَرَتْ مِنْ ذَكْر غَيرِكَ خَطْرةً إِذَا مَا تَسَلّى القَاعِدُونَ عَلَى الهَوَى وَجَدتُ الذّي يَهْوي سواي يَسُوقَنِي وَإِخوانُ صِدْق قَدْ سَئِمتَ لَقَاءَهُمْ ومَا الغَصَ أَسْلَى عَنْهُمْ غَيْر أَنْنِي

وكان الضراغ من تخريج هذه الرسالة المباركة غرة شهر شعبان ١٤٢٢ بعد صلاة العشاء ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتُوبُ إلىْك .

كتبه

فريد بن محمد

<sup>(</sup>١) ضعيف جدأ:

أخرجه : الطبراني في الكبير ( ٧٩٣٥) وفي إسناده بشر بن نمير ، قال الحافظ : متروك متهم .

<sup>(</sup>٢) من جزء من حديث جبريل أخرجه: البخاري في صحيحه (٥٠) ومسلم (١ / ٣٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

<sup>.</sup> وأخرجه : مسلم ( ١ / ٣٧) وأبو داود (٤٦٩٧) وغيرُهما عن عمر بن الخطاب يَرْشَيَّ أهـ .

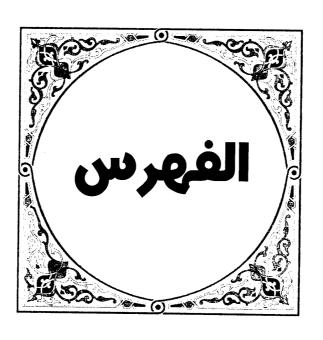

#### 11:5

|    |      | المهرس        |                                  |
|----|------|---------------|----------------------------------|
| حة | الصف |               | الموضوع                          |
| ٥  |      |               | المقدمة                          |
| ٩  |      |               | عملي في الكتاب                   |
| 11 |      | ڊسلام غريبا ) | ۔<br>فصل فی ذکر طرق حدیث (بدأ ۱۱ |
| 11 |      |               | ١_حديث أبي هريرة                 |
| 11 |      |               | الطريق الأول                     |
| 14 |      |               | سيالطريق الثاني                  |
| ۱۳ |      |               | سوريق الثالثالطريق الثالث        |
| ۱۳ |      |               | الطريق الرابعالطريق              |
| ١٤ |      |               | ٢_حديث عبدالله بن عمر            |
| ١٤ |      |               | الطريق الأولالطريق               |
| ١٤ |      |               | الطريق الثاني                    |
| 10 |      |               | الطريق الثالث                    |
| 10 |      |               | <br>الطريق الرابعالطريق          |
| 10 |      |               |                                  |
| 10 |      |               | عـحديث أبي سعيد الخدري           |
| 17 |      |               | ٥_حديث ابن عباس                  |
| 17 |      |               | ٦_حديث انس                       |
| 17 |      |               | الطريق الأولالطريق الأول         |
| 17 |      |               | الطريق الثاني                    |
| 17 |      |               | الطريق الثالث                    |
| 17 |      |               | الطريق الرابعالطريق              |
| ۱۷ |      |               | ٧_حديث عبدالله بن مسعود          |
| ۱۷ |      |               |                                  |
| ۱۸ |      | ة وواثلة وأنس | ۹_حديث أبى الدرداء وأبى أماما    |
| ۱۸ |      |               | ١٠_حديث عبدالرحمن بن سنا         |



٥٧

الطهريس ....



دارابن رجب

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي

تحقیق أبي عبد اللَّه مصطفىبن العدوي



## ٨٠ خيطاً في العقيدة

تأليف **وحيد بن عبد السلام بالي** 

### دارابن رجب للنشروالتوزيع

فارسکور : ت: ۰۰۲۰۵۷٤٤۱۵۵۰

المنصورة: ت: ۲۰۲۰،۲۳۱۲۰۹۸



# فقه تربيب الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء

<sup>تالیف</sup> أبي عبد اللَّه مصطفى بن العدوي

### دار ابن رجب للنشر والتوزيع

فارسكور : ت: ۰۰۲۰۵۷ ٤٤١٥٥٠ المنصورة : ت: ۰۰۲۰۵۰۲۳۱۲۰٦۸



## ٩٠ خيطاً يخالساجد

تأليف **وحيد بن عبد السلام بالي** 

### دار ابـنرجـب للنشروالتوزيع

فارسكور: ت: ٥٥٥٠ ١٤٧٥٠٠٠٠

المنصورة: ت: ۲۰۲۰۵۰۲۳۱۲۰٦۸